وَوَاعَدُنَا مُوسِىٰ ثَـٰكَٰثِينَ لَيَـٰـلَةَ ۖ وَأَنْهُ مَنَاهَا بِعَنْدُ مِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ عَ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسِىٰ لِلأَخِيهِ هَارُونَ آخُلُفُنِے فِي قَوْمِ وَأَصْلِحُ وَلَانَتَّبِمُ سَبِيلَ أَلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَتَاجَآءَ مُوسِى لِبِيقَانِنَا وَكَاجَآءَ مُوسِى لِبِيقَانِنَا وَكَالْمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِدِهِ أَنظُرِ الدِّكَ قَالَ لَن تَهِ لِذِ وَلَاكِنُ انظُرِ إِلَى أَنْجَبَلِ فَإِنِ إِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وفَسَوْفَ نَبِرِينَے فَلَمَّا تَجَالَىٰ رَتُّكُهُ ولِلْحُبَالِ جَعَلَهُ و دَكَّ الْحَجَّ مُوسِىٰ صَعِفًا فَامَتَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْعَنَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ١ قَالَ يَهُوسِي إِنِّ إِصْطَفَيْتُكَ عَلَى أَلْنَّاسِ بِرِسَالَتِ وَبِكُلِّمِ فَخُذْ مَا ءَ اتَيْتُكُ وَكُن مِّنَ أَلشَّاكِي بِنَّ ۞ وَكَتَبْنَا لَهُ عِنْ أَلَا لُوَاحِ مِن كُلِّ شَكْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيب لَا لِكُلِّ شَكَاءً عَنْ فَأَنْ هَا بِقُوَّةٍ وَامْ رَقُوْمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمُ وَارَ أَلْفَاسِيقِينٌ ١ سَأَصَّرِفُ عَنَ - ايَانِيَ أَلَدِينَ يَنْكَبَرُونَ فِي إِلَارُضِ بِغَنْبِرِ الْكُونِ وَإِنْ يَتَرَوُا كُلُّ ءَايَةِ لَا يُومِنُواْ بِهَا وَإِنَّ يَكُواْ سَبِيلَ أَلْرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ بَيْرَوُا سَبِيلَ أَلْغَيّ يَنْفَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِيلِيٌّ ۞ وَالذِينَ كَ ذُّهُواْ بِعَايَلْتِنَا وَلِقَاءَ الْاخِرَةِ حَبِطَتَ آعَمَالُهُمْ هَلَ بُحْنَ وَنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَالُونَ ١٥ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسِىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِلْ جَسَدًا للهُ وَخُوا فَ ٱلْمَرْ بَرُواْ آنَدُ وَلا يُكَالِمُ مِنْ وَلاَ يَهُدِ بِهِمْ سَبِيلًا ۚ إِنَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ ۞